# السينيالاواضح

لمن أراد الاقتداء بالسلف الصالح في بندة من خطب ونرتبب لفواتح

جمع

الفقير إلى عفو الله و كرمه في نبيخ بن أبي بكربن مجد السقاف عفى الله عنه وعن والديه المين

# المقايمة

بسمائله الرحن الرحيم المحدثته الذي جعل الاقتداء بالرجال الصالحين الأخيارمن أعظم القربات الموصله الي رضارب البريّات. فقد امرالله بذلك في محكم آياته البيّنات بقوله اولَئك الذين هدى الله فبهداهم افتده. وبالإنتاع والاقتداء بالرسجال الصالحين يبلغ العبد رفيع الدرجات ويدرك اللحوق بخير البريات سيدنا محدأفضل أهل الارض والسموات صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصعبه المقتدين به في الا قوال والافعال والنيات، امابعد: فلماظهر وفشا في زمانناهذاواهله منالتأخر الكلي خصوصامن اهلي وعشيرتي واخواني عاكانواعليه اباؤن

الصالحون. ومادرجواعيه من سير ومن اخلاق ومن عقائد و فواعد حسنة جميلة فاصبحنا في زمان كماماقال القائل :

زمانناکاهله به واهله کانزی وسبرناکسیره به وسیرهالی وری کیف و اهلناکاوصفهم سبدناالامام عبدالله بن علوی الحدّاد رضوان الله علیه ؛ اولئك قوم قد هدی الله فاقتده ؛

بهم واستقم والزم ولا تتلفت. أى افتد بحولاء الرجال، وسر في طريقتهم واستقم في جميع أمورك ولا تلتفت الى الغير ولا الى الذي مع الغير، ومما قاله الحبيب على بن محمد المحبشي رضوان الله عليه:

وممايسرالقلب منىلزومكم بخطريقة ابائي واهلى واجدادى

فقدطلب منى بعض الإخوان أن أجمع شيئاا واشيرالي احدمن الاولاد ان يقيد شيئا ماالقبه ومااجراه الله على لساني في خلال بعض المجالس الخيرية ليعود النفعلن اراده وخصوصا لاولادناولنسيأتون بعد. فتماديت عن ذلك مزوقت الى وقت فاعاد واعلى الطلب خوفا من الفوات ومن الانفلات كاماقال القائل. ماحفظ في-ماكت قر"-

تمون الخبايا في الزوايا به من النّاس بين النّاس للنّاس ذاكر تفوت كرامات الرّجال شواردا به اذالب تقيدها علينا دفاتر فلماعلم الله صدق نيتهم وقمدهم الحسن فلماعلم الله صدق نيتهم وقمدهم الحسن

فعندها انشرح صدري وقوي عزيي فاستعنت بالله وعلبه توكلت وإليه أبنب فحعت سفيشا يسيراعلى قدر المستطاع لقصد النفع والإنتفاع لمناراده ورغب فيه. وسميته "السبيل الواضح لمن اراد الإقتداء بالسلف الصالح" في نبذة منخطب وترتيب الفواتح. وارجو منالله القبول فيماسعيت فيه ويعود النفع لي ولاهلي ولاخواني - والله الموفق والهادي الى سبيل الصواب.

جمعه الغقير الى عفوالله وكرمه شيخ بن ابى بكر محمد بن عب مرالسقاف

# خطبة للطلب

أَوْكِنِيرًا فَنْكُرُ. وَالْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَدَ سَيْدِنَا مُحَكِّدُ النَّوْرُ الاَزْهُرُ وَالْسِّرِّ الْأَظْهُرَ الْحَبِ زي قَالَ بَعْضُ وَاصِفِيهُ كَانَ وَجَهَهُ يَعُضُهُمُ بَلُ اصْبُوعُ مِنَ الْفَهُمُ " اللَّهُمُ صَ وسك عكيه وعلى الموصحيه والمسامين ضِينِ الْكُوامْ جَمِيْعًا الْسَتَ للهو وبركاته. اِنِّني بالإصا سْكَانَةً عَنْ فُلَانُ ابِرِ • فَالَا

م وس صُهُ نَهُ فَلاَ لأنك سن في رُ رُدُ فَالْدُ فَا 0 ' في 9

خُطْبَهُ لِقَبُولِ الظّلَب

لِسَافِي بَحُدُدِالله قَدُ اعْلَنَتُ نَشَكُرا به عَلَى نِعِم لَا اسْتَطِبْعُ لَهَا حَصْرَا بِسْرِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْم بِسْرِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْم بِسْرِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْم بِسْرِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْم الْحَيْم الْمُحْمَل اللهُ ا

مُبَاهَاهُ سَيِّدِ ٱلوَرِي لِكَافَّةِ ٱلأَنْبِياءِ وَٱلمُرْسَلِينَ في يُومِ الْفِيَامَةِ الْكُبْرَى وَالصَّلَاقُ وَالسَّلَامُ عَلَى ٱلْحَبِيبِ الَّذِي ضَوْعُ نُورِجِبِينِهِ فَكُ ٱلْحِبُ لَ ٱلبدراسيدناو كبينا محدد الذياتاه المينالله بِالْوَجِي بَحْمُ وَ فَكَأَنَ لِرِبِ الْعُرْشِ يَعْبُدُ فِي حِراءً وَمِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَوْلَهُ نَعَالَى وَمَنْ يَتَّفِى اللَّهُ يَجْعُلْ لَهُ مِنْ آمِرُهِ بِسُرًا. اللهُمُ صَلِّ وَسَلِمٌ عَلَى هٰذَ الْجَبِيب وَعَلِي ٱلِهِ وَصَعِبِهِ صَلاقً وسَلامًا لاَ تَسْتَغِيفً العَدُّوالْحَصْرَا. أَمَّا بَعْدُ: حَاصِرِينَ الْكِرَامِ جَيْعًا الْسَّالُامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. اِنَّنِي بِالنِّيا بَةِ عَنِ ٱلْآجِ أَوِ ٱلْعَهُ فَلَانَ بْنَ فَلَانْ الْقُولُ بِكُلِّرَحْبِ وسَعَهُ اَهْلاً وَسَهُلا بِكُمْ جَيْعًا ثُمَّ اَهْلاً وَسَهُلاً

وَنَشْكُرُكُمْ جَيْعًا عَلَيْحُصُورِكُمْ فِي هَذِهِ ٱلْحَفْ لَهِ المتواضعة شرق الله خطاكة وسكرالله سعيكه وَجَوَا كُمُ اللَّهُ خَيْرًا لِجَزَاءُ، ثُمَّ الْنِي الْوَجِهُ خِطاً بِيْ إلى الآخ أو العَرِم فَاكَان بن فَاكَان لَقَدُ سَمِعت الله الدَالاخ أو العَرِم فَاكَان بن فَاكَان لَقَدُ سَمِعت خُطُنُكُرُ الْمُحْتَوَبَهُ عَلَى الطَّلَبُ وَالرَّغَبُ فِي البِّنتِ نَهُ مِنْ فَكُلُانُ لِلْهَ لَدُ فُلَانُ بُنُ فُلاَتُ الْأَكْالُاتُ يَةُ مُقَاهُ لَهُ وَالطَّلَكُ اتَّلُقّاً وَيَاحُسُنُ قَبُول. لقد تشرفنا بِكُمْ وَتَشَرَّفْنَ مَنَازِلْنَا بِقَدُومِكُمْ. نَزُلُتُمْ فِي مَنَازِلِنَافُرُ ادَتْ \* بِكُمُ شَرُفًا تَضَاعَفَ بِال الأيام حبَّا أَهْلُاو سَهُلًا \* بِكُمُ بَانسُ لَ ظُهُ وَٱلْبَتُولِ

اَهُ اللَّهُ وَسَهُ اللَّهُ فَالْقُلُوبِ نَرْجِبٌ \* والبشرعاف الضائر تغرب لَقَدْ تَسَنَّرُ فَنَا مَعْذِهِ الْخِطْبَةُ فَكُيفَ لا وَالْخَاطِبُ كُفُو كُويْم ابن كُويْم وَمِنْ سُلَالَةِ السَّادَةِ الكُّلِّمَاءُ وَكَبِفَ لا ، وَجَدَّهُ سَيِّدُ الْأَكْرُمِينِ مُحَدِّدُ صَلُواتَ الله و سَلَامُهُ عَلَيْهِ. بِاتِصَالِيْ بِكُمْ رُبِيْ زَادَ نِي سُرَفًا ﴿ عَلَى شَرَفِ فَالشَّكُ إِللَّوَاحِدِ ٱلاَحَدِ فَأَهْذِهِ إِلاَّ نِعُهُ قَدْ حَظِيتُ عَانِهِ مِنَ الْمُولَىٰ بِوَاسِطَةِ النِّئ مُحَدّمُهِ وَأَخِيرًا أَقُولُ مَا فَالَهُ ٱلإَمَامُ ٱلْحَبِيبِ عَلَيْ بَن مُحَدَّد الحبيني ومقدمكم علينا فيه بشرى لناولكم بإدراكِ القَبُولِ. اَفُولُ قُولِي هٰذَا وَاسْتَغُفِرُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

# الدعاء بعد ألخطبة

الْفَاتِحَة ، أَنَّ اللَّهُ يُصلِّحُ النِّيَّةُ وَيُبَلِّغُ كُلَّا مُنِيَّةً عِجَاهِ خَيْرِ ٱلْبَرِيَّةُ وَانَّ اللَّهُ يَجْعَلُ هٰذِهِ ٱلْخِطْبَةُ مُبَارِكَةً وَمُقْبُولَةً لَدَيْهِ سَجُانَهُ وَيَعَالَى وَيُعَقِيهَا بِرُواجُ مُبَارَكُ وَبُيَسِّرُمُوُّنَةُ الرِّوَاجُ وَيَجْعَلُ فِي قَلُو مِهَا ٱلْحَبِيرُ وَٱلْبَرِكَةُ . وَآنَ اللَّهُ بَحُيَسٌ سُوقً ٱلْبَنَاتُ وَيَرُرُفُهُنَّ ارَوُاجُ اكْفَاءُ وَكِكُرْمِنْ مِثْلِ هْذِوالْلَجَالِسِ عَلَىٰ هٰذِوِالْنِبَّةُ وَكُلَّنِبَّةٍ صَالِحَةً وَإِلَىٰ حَضَرَةِ النِّي مُعَدِّرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْفَاتِحَةُ.

خطبة النكاح

نُويَنَاانَ نَأْنِيَ بِخُطْبَةِ النِّكَاحُ مِثْلُمَانُو وُهُ أَهْلُنَا وَاسْلَافْنَاوَرِجَالْنَاوَشِيُوْخُنَاوَآبِاءَنَاالصَّالِحُونَ اَللهُ يَدُخِلُ نِيَّانِنَا فِي نِيَّا يَهُمْ وَأَعْمَالُنَا فِي أَعْمَالِهُمْ وَأَخْلَافَنَا فِي أَخْلَاقِهُمْ وَنَسْتَحْضِرُ أَرْوَاحَهُمُ الطَّاهِرَةُ الْرَّكِيَّةُ فِي هٰذَا ٱلْجُلِسِ الشَّرِيفَ وَعِنْكُ هٰذَاالْعَقْدِ ٱلمُبَارَكِ وَتُحَدِّيْ لَمُرُ الْفَاتِحَةُ وَإِلَىٰ حَضْرَةِ النِّبِي مُحَدِّر صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الفَاخِهُ: الْحَدُلِتُهِ الْمُحُودُ بِنِعْتِهِ. الْمُعَبُودُ بِقُدُرَتِهِ الْمُحُودُ مِنْ عَذَابِهِ وَسَطُوتِهِ ٱلْمُطَاعِ سُلَطَانُهُ النَّافِذِ أَمْرُهُ فِي سَمَائِهِ وَارْضِهِ خَلَقَ ٱلْخَلْقَ بِقَدُرُتِ وَمَيْزُهُ إِلَحُكَامِهِ وَاعَرَّهُ إِدِيْنِهُ وَاكْرَمُهُ

بِنَبِيِّهِ مُحُكِّمٌ وَصُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ أَنَّاللَّهُ نَيَارَكَ اسْمُهُ. وَ نَعَالَتُ عَظَمَتُهُ وَقُدُرَتُهُ . جَعَلَ ٱلمُصَاهَرَةُ نسبًا لاحقًا، وَاحْرًا مُفْتَرَضًا. أَوْسَجَ بِهِ الأَرْحَامُ وَالْزَمَ بِهِ الْآنَامُ . فَقَالَ عَنَ مِنْ قَائِل وَكُو الْآدِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا . فِيَعَالَهُ نسَبًا وَصِهُرًا. وَكَانَ رَبُّكَ فَلَدِبُرًا. فَأَمْرُ الله يجري إلى قصائه وقصاؤه بجري الى قَدَرَة - وَلِكِ قَصَاءِ قَدَر. وَلِحُكِلِّ فَ دَرِاجَلْ وَلِحُكِلِّ اَجُل كِتَانُ شَكْفُو اللهُ مَنَا بِينَاءُ وَ يُثِبِبُ . وَعِنْدُهُ أَمْرُ ٱلْحِكْتَابُ امْتَابِعُثُ دُ:

فَانَ ٱلْأُمُو رَكُلُمَا بِيَدِ اللَّهِ يَقْضِى فِيهَا مَا يَشَاءُ وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيد . لامْعَقِبُ لِحُكْمِهِ وَلَارَادٌ لِفَضَائِهِ. وَلَامُقَدِمَ لِمَا اَخْرُولُامُؤَخِرَ لِتَافَدُ مُولاً يَجْتِمُ اثْنَانِ وَلاَ يَفْتِرَقَاتُ الآبِقْضَاءِ وَقَدَرْ. وَكِتَابِ مِنَ اللَّهِ فَ كُ سَبَقْ عَمُ انَ ٱلْحَدُ لِلْهِ مَجْدُ وَوَ وَسَيْعَبِنَهُ وَقَوْ بِاللَّهِ مِنْ شَرُوْراً نَفْسِنًا وَسَيِّنًا نِ اعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِ اللهُ فَالْامُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصْنِيلُ فَلَاهَادِ كِلُهُ وَانْنَهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْ وَحْدَهُ لَا نَشِرُ يُلِكُ لَهُ وَانْنَهَدُ انْ سَيْدُنَا مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ارْسَلُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقّ لِبُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرُهُ الْمُسْرِكُونَ

اَمَّابِعُدُ . فَإِنَّ اللَّهُ احَلَّ النِّكَاحُ وَنَدَبَ اللَّهِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَأَنْكِحُوا الْآيَا عَيْمِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُ وَإِمَا عِكُمُ إِنْ يَكُو بُوا فَقَرْعَ يُغِيمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ . وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . وَحَرَّمَ السِّفَاحَ وَاوْعَدَعَكِهُ بِفُولِهِ نَعَالَى: وَلَا تَغْزَبُواالِرَّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِننَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا. وَقَالَ نَعَالَىٰ آمِرًا بِتَفْوَاهُ: يَا أَيُّهُ الذِينَ آمَنُو الثَّقُو اللَّهُ حَقَّ نَقَاتِهِ وَلا تَوُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمُ مُسُلِمُونَ وَقَالَ جَلَّ جَلَالُهُ يَا يَتُمَا النَّاسُ اتَّقَوُ ارَتَّحَمُّ الَّذِيْ خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ قَاحِدَةٍ . وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْ جَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كُتِبْرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوااللَّهُ الَّذِي نَسَاءً لُونَ بِهِ وَالْأَرْجَامُ

اِنَّاللَّهُ كَانَ عَلَيْكُ رَقِيبًا . وَقَالَ جَرَّيْنَا فَ الْ اللهُ كَانَ عَلَيْكُ رَقِيبًا . وَقَالَ جَرَّيْنَا فَ هُ . يَا يَجُالُكُ بِنَ آمَنُوااتُّقُوااللَّهُ وَقُولُوافُولًا سَدِبِدًا بِصَلَّا لَكُواعًا لَكُو وَيَغْفِرُ لِكُوهُ وَنُولِكُو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ فَقَدْ فَازَفُوزًا عَظِيمًا . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَرُ وَجُوْ اتَّنَاكُوانَكُرُوا فَانِي مُبَاهٍ بِكُمُ الْاثْمُ يُوْمُ الْقِيامَةُ . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَا وَاللَّهِ الْحَبِّ لأَخْشَاكُمُ لِللهِ وَ أَنْفَاكُمْ لَهُ لَكِيِّ اصْلِيَّ اصْلِي وَاصُومُ وَأُفْطِ وَارْقَدُ وَاتَّزَوَّ لِمَ النِّسَاءُ . فَأَنْ رَغِبَ عَنْ سُنِينَ فَلَيْسُ مِنِي . اَلْنِكَاحُ سُنَّةُ الْانْبِياءُ وَشِعَارُ الْأُولِيَاءُ . قُولُوا جَمِيْعًا: بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَدُ كُتُّهِ وَالصَّلَاقُ وَ السَّالَامُ عَلَىٰ رَسُولِ الله سَبِّدِ نَا مُحَرِّدُ ابْنِ عَبْدِ اللهِ صَبِلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَٱلِهِ وَسَلَّمُ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ مِنْ نَوْكِ الصَّكَ لَانَ ومَنَ التَّفَصِيرِ فِي الصَّلَاةِ اَسْتَغْفِرُ اللهُ مِنْ تَرْكِ الرُّكَاةِ وَمِنَ التَّفَصِيرِ فِي الرُّكَاةِ، اسْتَعْفِرُ اللَّهُ مِنْ ظَلِّمِ الْخَالِقِ . اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَأَتُّونُ اليُهِ. قُوْلُوا جَمِيْعًا تُبْنَا إِلَى اللهِ، ثَبْنَا الْحِي اللهِ تَبُنَا إِلَى اللهِ مِنْ جَمِيْعِ الْمُعَاصِيْ وَالذِّنُونِ كَبْيرَهَا وَصَغِيرُهَا، أَنْهُا أَنْهُا أَنْ لَا اللهِ إِلَّا اللهُ الل وَانْتُهَادُ أَنْ مَحْكُمُدُ ارْسُو لُ اللهِ آمَنَ اللهِ بِالسَّبِرُ يُعَافِ وَصَدَّقْنَا بِالشَّرِيْعَ فِوَنَبَرَّأُنَ مِنْ كُلِّدِيْنِ يُخَالِفُ دِيْنَ ٱلْإِسْ لَامِ.

صِبْغَهُ الوكالة والإذن فَكُونُ فَكُونُ وَكُلْتُكَ وَالْإِذْنَ لَكَ فِي عَافُلُانُ ابْنُ فُكُونُ وَكُلْتُكَ وَالْإِنْنَ لَكَ فِي تَرْوِيْجِ بِنْتِ فُكُونُ بِنِ فُكُونُ الْآذِنَةُ لِي اللّهِ فَكُونُ الْآذِنَةُ لِي اللّهِ فَكُونُ الْآذِنَةُ لِي فَكُونُ الْآذِنَةُ لِي فَكُونُ الْآذِنَةُ لِي فَكُونُ الْآذِنَةُ لِي فَكُونُ اللّهِ وَالْإِذْنَ الْآذِنَةُ الْوَكَالَةُ وَالْإِذْنَ .

# صِبْغَة العَقْدِ

اَكِهُدُيلُهُ وَالطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ سَيِّدِ نَا مُحَدِّ ابْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَعْبِ بِهِ وَمَنْ نِبْعَ سُنَّتُهُ وَافْتَدَى بِعُدَاهُ. اوْضِيْكُمْ جَيْبِعًا وَنفَسِي بِنَفْو يَ اللهِ يَافَلَانُ بْنُ فلا نَ جَيْبِعًا وَنفَسِي بِنَفْو يَ اللهِ يَافَلانَ بْنُ فلا نَ

أزُوِّجُكَ عَلَىٰ مَااَءَ إِللَّهُ بِهِمِنْ إِمْسَالِي بِمَعُرُوفِ أَوْتَسَرِيجِ بِإِحْسَانَ . يَافَلَانَ ابْنُ فالأنْ زُوَّجْنَكَ مَخْطُوبَتَكَ بِنُقِفَالاَ نَهُ رَبِمُهِرِ عَسَنْرَةِ ٱلأَفِ رُبِيَّةٌ عُلَةً إِنْدُونِيسِبَا. الجواب: فَبِلْتُ تَرُوبِيجِهَا بِالْهُرُ ٱلْمُذْكُورِ. يَافُلُانُ ابْنُ فَلُانُ أَنْكُمْنَكُ عَنْكُ مَعْلُو بُتَكَ بِنْ فِي فَلَانَهُ بِمُهْرِعَشْرَةِ ٱلْأَفْرُتِيَّةُ عُمْلَةً إِنْدُونِيسِيا. الجواب: فَبَلْتُ نِكَاحَ اللَّهُ الْمُذَكُورْ. - بَافَاكُنُ ابْنُفُلَانْ زُوَّجْتُكَ وَأَنْكُمْ اللَّهِ فَالْانَة بِمُهْرِعَتْنَرَقِ ٱلْآف رُسِّيَةُ عُمُلُهُ إِنْدُوْنِيسِياً. الجواب: فَبِلْتُ تَزُوبْجُهَا وَنِكَاحَهَا بِالْهُرِ الْكُذْكُورْ.

إِذَا كَانَ بِالْوَكَالَةُ: يَافَلَانُ ابْنُفَلَانَ ابْنُفَلَانَ زُوَّجْتُكَ يَخُطُو بْنَكَ فَاكَ نَهُ بِنْتِ فَاكَ نُ ٱلأدِّذِ نِي مُوكِلِي فِي تَزْوِجِهَامِنْكَ وَلِيكُهَا سْنُرُ عَالِمُهُ عَشْرَةِ الْآفَ رُبِّيَّةٌ عُلَةً اِنْدُونِيسِيا الجواب: قَبِلْتُ تَرُ وَيْجَهَا بِالْمُرْالِلَا كُورِ. يَافُلانُ ابْنُ فُلانُ اَنْكُمْنُكُ فَلُانَ إِنْ فُلاَنَ إِنْتِ فَاكُنُ الْآذِن لِي مُوَكِّلِي فِي نِكَاحِهَا مِنْكَ وَلِيُّهَا سَرْعًا عَهُ عَسْرَةِ الْآق رَبِّية عَلَةً اِنْدُوْ نِيْسِبَا . الْجُوابِ: فَبِلْنَ نِكَاحَهَا بِالْهُرُ ٱلْمُذَكُورُ يَافُلَانُ ابْنُ فُلَانُ زُوَّجْنَكَ وَ انْكُخْنُكَ عَخْطُوْبَتَكَ فَالاَنَةُ بِنْتِ فَالاَنْ ٱلْآذِنْ لِحْت مُوكِلِي فِي تَنْ وِيجِهَا وَنِكَاحِهَا مِنْكَ وَلِيَّهَا شَرْعًا بَهُرْعَنْزُةِ ٱلْأَفْ رُبِّيَة عُلَةً إِنْدُونِيسِبَا. الجواب، فَبِلْنُ نُزُويِجَهَا وَنِكَاحَهَا بِأَلْهُ رِ الدَّوْرُ. الدَّكُورُ.

إِذَا حَصَلَ الْإِذْنُ مِنَ الْمُؤَةِ لِوَلِيَّهَا الْمُؤَدِّ وَكُلِيَّ الْمُؤَدِّ الْمُؤْدِثُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكُودُ اللَّهُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْكِدُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَال

يَافُلُانَ ابْنُ فَلَانَ انْكُحْتَكَ عَظُوْبَكَ فَكُولُونَ ابْنُ فَلَانَ الْكَذِنَةُ لِوَلِيهَامُوكِي فَلَانَ الْآذِنَةُ لِوَلِيهَامُوكِي فَلَانَ الْآذِنَةُ لِوَلِيهَامُوكِي فَلَانَ الْآذِنَةُ لِوَلِيهَامُوكِي فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّه

إنْدُونِيسِياً. الجواب فَبِلْتُ نِكَاحَهَا بِالْمُهُ يَافُلَانُ ابْنُفُلَانُ رُوَّجْنَكَ وَانْكُخْنَكَ عَنْطُو بْنَاكَ فَأَكَ نَهُ بِنْتِ فَلَانْ أَلْأَذِنَهُ لِهِلِيّهَا مُوَكِّلِي فِي نَنَ وَبِجِهَا وَنِكَاحِهَا مِنْكَ بَمَهْ عَسْزُةِ ٱلأُو رُبِّيَّة عُمَّلَةُ إِنْدُو نِيسِيَا. الجواب: قَبَلْتُ تَنُ وَيَجْهَا وَنِكَاحُهَا بِأَلْهُرُ الْمُذَكُورُ.

الدعاء بعد العقد

بِسْتِ اللهُ السَّالِ السَالِ السَّالِ السَلْمِ اللَّالِ السَّالِ السَلْمِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالْمِي الْمَالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّال

هٰذَاالْعَقَدُمُبَارَكَ وَالْقِرَانُ سَعِيْد . وَلَجْعَلْ في فَدُومِ مَا الْخِيرُ وَالْبَرَكَةُ وَالْبَنَ وَالسَّعَادَةَ الاَمَدِيَّة . وَبَارِكُ لَهُمَا وَاجْمَعْ شَمْلُهُ أُواَدِم الألفة بينهما واززقهما الأرزاق الحسية وَٱلْمَنْوَيَّةُ كُلَّ ذَلِكَ مَصْحُوبًا بِاللَّظْمِ وَالْعَفْوِ وَالْعَافِيهِ النَّامَّةُ وَالْصِّحَةُ الْكَامِ وَالذُّرْبُّهُ الطَّبَّهُ ٱللِّاركَةُ بِجَقّ رَبِّنَاهُ مُ لنامن ازواجناو ذريّاننافَّة أعنى أن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتِقَانِ الْمَامًا . وَجَعَقَ رَبَّنَا آتِتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارْ. وَصَلَّى النَّهُ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَلِّهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَإِلَىٰ حَضَرَةِ النِّبِي مُحَكَّمًا

صَلِيَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. أَلْفَا خَخَةُ هٰذَا تَرُبِيْبُ الفَاخِحَةُ يَعُدْصَلافِ الْمُفْرُ وُضَةً فِي ٱلْمِيْتِ. ٱلْفَاتِحَةُ: أَنَّ اللَّهُ بَنَفْتًا الصَّالَةَ وَالدَّعَاءَ وَبَجْعُلُهُ مُفِرِّ بَالِلْ جَنَّاتِ النَّعِبِ وَ يَخُلِصًا لِوَجُهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِرَيْمُ ثُمُّ اللَّ ارْوَاحِ وَالِدِ بْنَاوُوالِدِ نِكُمْ نَخَاصَّهُ وَأَمْوَ انِنَاوَامُوَاتِ ٱلسُّلِمِينَ عَامَّةُ أَنَّ اللهَ يَتَغَشَّاهُمْ بِالرَّحْمَةُ وَ الْمُغْفِرُةُ وَاهْلَ الْكَانُ وَمَنْ فِي الْمُكَانُ وَمَنْ فِي الْمُكَانَ وَمَنْ فِي الْمُكَانَ أَنْ اللَّهُ بَجْرُ فِي كُلْخِيرُ وَيُنْكُنَّ مُ عَلَيْهُمْ بِكُلْخِيرُ وَيُنْكُنَّ مُ عَلَيْهُمْ بِكُلّ خَيْرُ وَيَرَ بُدُهُمْ مِنْ كُلِّ خَيْرُ وَيُوفِقُهُمُ لِكُلِّ يَاحَاضِرُ وْنَ. وَإَنَّ اللَّهُ بُطُوِّلُ اعْمَارُنَا وَإَعْارُكُمْ فِي طاعة الله ورسوله مع اللطف و العفو و العفو و ألعافية و يَخْتِمُ لَنَا بِحُسْنِ الْحَاتِمَةُ عِنْدُ وَالْعَافِيةُ وَيَخْتِمُ لَنَا بِحُسْنِ الْحَاتِمَةُ عِنْدُ الْمَافِيةُ وَالْمَافِيةُ وَالْمَاحِدُ الْنَبِي مُعَدِّصًا لَيَاللهُ عَلَيْهِ الْمَاتِحَةُ .

هٰذَا تَرْتِبِبُ ٱلْفَاخِحَةُ إِذَا كَانَ فِي ٱلْسَحِدِ الفَاغِهُ: أَنَّ اللَّهُ بَتُقَبُّ أَلْصًا لَا قُو الدُّعَاءُ وَيَجْعَلُهُ مُقَرِّبًا إِلَىٰ جَنَّاتِ النِّعِيْمِ. وَمُخْلِصًا لِوَجُهِ اللَّهِ ٱلكِرَبْمِ. ثُمَّ إَلَىٰ أَرْوَاحِ وَالدِّبْ وَوَالِدِ يَكُمُ نُخَاصَّةٌ وَأَمْوَ انِّنَا وَآمُواتِ ٱلْمُهُلِينَ عَامَّةُ. أَنَّ اللَّهُ يَتَغَشَّا هُمْ بِالرَّحْمَةُ وَٱلْعَفِرَ فَ ومنعم هذاالسجدوعب كالله فبه وَٱلْمُتُصَدِّقِينَ عَلَيْهِ وَٱلْقَاعِمِينَ بَحُقُو فِ

سَابِقَا وَلَاحِقًا أَنَّ اللَّهُ يَنْفَتَّلُ مِنَ الْجَيْعِ وَيَغْوِ لِلْجَبِعْ. وَيَخْتِمْ لَنَاوَلَكُمْ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةُ عِنْ ألمؤت بعدعم طوك في طاعة الله وركوله مَعَ اللَّطْفِ وَالْعَفْوِ وَالْعَافِيهُ وَالْحَافِيهُ وَالْحَافِيهُ وَالْحَافِيهُ مُحَيِّدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الفَاخِحة . وُهُذَا نَرْنِينُ الْفَانِكَةِ لِمُيدِ الْفُطْرِ بِنِبُّةِ الْقَبُولِ وَالْإِقْبَالُ وَصَلاحٌ كُلِّحَاك. وَبِنِيَّةِ ٱلْعِيَادَةُ فِي زِيَادَةٌ وَانَّاللَّهُ يَنَفَتَلُ

 لِرِضَاء رَبِ الْعَالَمِينَ. وَيَعِيْدُهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْمُ الْمَعْدَاعُوامِ عَلَىٰ مَا سَيْنَا بَعْدَ سِنِيْنَ وَاعْوَامًا بَعْدَاعُوامِ عَلَىٰ مَا يَعْدَاعُوامِ عَلَىٰ مَا يَعْدَ رَبِنَا وَهُ وَكُورُ مَنْ وَالْحَالَالِ وَالْإِكْرَامِ فِي خَيْرٍ يَعْدَرُ فِي الْحَالِ وَالْإِكْرَامِ فِي خَيْرٍ مَنْ وَالْحَالِ وَالْإِكْرَامِ فِي خَيْرٍ مَنْ وَالْحَالِ وَالْإِكْرَامِ فِي خَيْرِ صَلَىٰ وَلَطْفٍ وَعَافِيهُ وَالْحَالَةُ وَالْحَصْرَةِ النَّبِي مُحَيِّدُ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. الفَانِحَةُ الْفَانِحَةُ الْفَانِحَةُ الْمَانِعَةُ الْمَانِعُةُ الْمُانِعُةُ الْمَانِعُةُ الْمَانِعُةُ الْمُعْلَقُولُولُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِولُولُولُولُ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُعْلَقِيدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِولُولُهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ والْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ ولِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

प्रयुम् ही अर्षे व्योविष व्योविष व्योविष

الفَاتِخَةُ اَنَّاللَهُ يَجْعَلِنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْعَائِدِينَ وَالْفَائِزِيْنَ لِرِضَاءِرَتِ الْعَالِمِينَ اَعَادَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ سَنِينًا عَدِيْدَةٌ وَاعُوامًا مَدِيْدَةٌ مَصْحُوْبِيْنَ بِاللَّطْفِ وَالْعَافِيةَ وَانَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ وَرَيَارَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِحِ بَيْنِ اللهِ الْعَافِيهُ وَالسَّالامُ وَرَيَارَةِ فَبُرِ النِّيِّ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ وَيُرْزُفْنَا فَبُرُ النِّي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ وَيُرْزُفْنَا كَال الْمَتَابِعَةِ لَهُ ظَاهِمٌ وَبَاطِنًا وَانَ اللهَ يَعْمُ لَنَا مِنَا اللهَ اللهُ فَقِهِ مِنْ خَبْرَاتِ ومِنْ بَرَكَاتُ ومَنْ أَلُو فِقِ مِنْ خَبْرَاتِ ومِنْ بَرَكَاتُ ومَنْ اللهُ يَقْدُمُ لَنَامِنْ المُدادَاتُ وَمِنْ اسْرًارُ وَمِنْ انْوارُ. الله يَقْدُمُ لَنَامِنْ دَلِكَ كُلِهِ بِأَوْفِي حَيْلٍ وَمِنْ انْوارُ. الله يَقْدُمُ لَنَامِنْ دَلِكَ كُلِهِ بِأَوْفِي حَيْلٍ وَاجْزَلِ نَصِيْب وَإِلَىٰ حَضْرَ فِ دَلِكَ كُلِهِ بِأَوْفِي حَيْلٍ وَاجْزَلِ نَصِيْب وَإِلَىٰ حَضْرَ فِ النّبِي عُرِيدُ مِن اللهُ عَلَيْه والمَا عَلَيْه واللهَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ واللهَ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ واللهُ الفَاتِحَةُ .

#### نَرْنِيبُ الْفُانِكَةِ لَلْسُّفَرِ

الفَاتِهُ أَنَّ اللهَ يَسُمِّلُ الْقَلِيْنِ وَيَقِلُ التَّوْيَةُ أَنَّ اللهُ وَيَعَلَّ اللهُ الْفَلِ وَكَا اللهُ وَكَا اللهُ وَيَكُونُ اللهُ وَسَاحِبًا وَرَفِيْقَ أَنِي اَيْمَا تَوْجَهُمُ وَيَكُونُ اللهُ صَاحِبًا فِي السَّفِي وَخَلِيْفَهُ فِي الاَهْلِ وَلاَ يَجَعُلُهُ آخِرُ الْعَلَى وَخَلِيْفَهُ فِي الاَهْلِ وَلاَ يَجَعُلُهُ اللهُ ال

لِنِي مُحَدِّصَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الفَاتِحَة: تُحَمَّ يُودِّعُ الْلِيَّافِرَ وَيَقُولُ: اَسْنَوْدِعُ اللهُ دِيْنَاتَ وَامَانَتُكَ. اَسْتُورِ عُكَاكَ اللهُ. وَيَقُولُ السَّافِرُ قَلْنَاالُودَاعَةُ الَّذِي لَا تَضِيْعُ عِنْدُهُ الْوَدَائِعُ وَيُسْتَحَبُّ إِذَارِكِ ٱلْمُرْكُونِ آيَّ مُرَكُوْبِكَانَ أَنْ يَقُولُ: سُبُحًانَ الَّذِي سَغَرَ لِنَا هٰذَا وَمَاكُنَّ لَهُ مُقِرِّ نِينَ. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْفَلِبُوْنَ، وَمَاقَدُرُوْا اللهُ حَقَّ قَدُرِهِ. وَالْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَنَّهُ يَوْمَ الفيامة والشكوان مطويًات بيمينه سجّانه وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَشْرِكُونَ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِبْ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِبْ اللهِ عَلَىٰ الرَّحِبْ اللهِ عَلَىٰ الرَّحِبْ اللهِ عَلَىٰ الرَّحِبْ الرَّحْنِ الرَّحِبْ الرَّحْنِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ اللهِ المُعْلَىٰ الرَّحْنِ الرَّحْنِ اللهِ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ اللهِ اللهِ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ اللهِ المُعْلَىٰ المُعْلِقِي اللهِ المُعْلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَىٰ المُعْلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَىٰ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ ا مِنْ كُلِّ شَيْعً يَكُمِسِنَى. اللهُمَّ إِنِي أَسْنَوْ دِعُكَ هُذَا

ٱلْمُؤَكُوبُ وَمَا فِيهُ مِنَ ٱلْحَالِ وَٱلْمَالِ. فَاحْفَظِ لَّهُمْ وَدِيْعِنْ عِنْدَكَ. فَاللَّهُ خَيْرُحَافِظًا وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّاحِيْنَ. بِسُمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ. تُرْتِيبُ ٱلفَانِحَةُ بِعُدَ الرَّجُوعِ مِنْ اَدَاءِ فِرَيْضَةَ الْحَجَّ. الفَايِحَةُ، أَنَّ اللهُ يَغِفِمُ الذَّنُوبِ وَيَسْارُ الْعِيوب وَيُعِلَ بِالْطَلُوبِ بِجَاهِ الْحِبْبِ الْمُحْبُونِ. وَانَّ الله بَجْعَلُ أَلِحَ مَارُورُ وَالدُّنْبُ مَعْفُورُ وَالسَّعْيُ مُشْكُورُ وَالْجَارَةُ لَنْ تَبُورُ، وَالرِّيارَةُ مَقْبُولُهُ: وَ أَسْ اللهُ سُبِحًانَهُ وَتَعَالَىٰ كَأَمَا بِلَّغَنَا إِلَىٰ تِلْكَ الْكُمَاكِنِ ٱلمُقَدَّسَةُ يُبَلِّغُكُمْ جَيْبًا. وَبِنِيَّةِ مَّامِ المقاصد وصكرج الشان ظاهر وباطن وكطول ألغرفي طاعة اللهوركسوله مكاللطفوألعفو والعافِبة ويَنكُرُم عَلَيْنَا بِحُسْنِ الْخَاعِمَة عِندَ الْعَافِبة ويَنكُرُم عَلَيْنَا بِحُسْنِ الْخَاعِمة عِندَ الْمُونِ وَإِلَى حَضَرَة النَّبِي مُعَيّدُ صَلَى اللّه عَلَيْكِ مُعَلَيّد اللّه عَلَيْكِ وَمَلَى اللّه عَلَيْكُ وَمَلَى اللّه عَلَيْكُ وَمَلَى اللّه عَلَيْكُ وَمِن اللّه عَلَيْكُ وَمِن اللّه عَلَيْكُ وَمِن اللّه عَلَيْكُ وَمِن اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْكُ وَمِن اللّه وَاللّه وَمِن اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَمُن اللّه وَاللّه وَمُن اللّه وَاللّه وَاللّه

إِرْنِينَهُ الْهَازِكَةُ لَهِلَ مُكَلِّ هِنَالًا كَتِيتًا

الفَانِخَةُ . أَنَّ اللَّهُ يَحْمَلُ لِهَذِهِ الدَّارَ وَهُذَا الْمَرْل مُبَارَكُ وَيُمُلِبُهُ نَوْرُ وَيَعُمُ هُ بِالْعِلْمُ وَالْحِ وَالْاَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَالْآدَابِ الْرَضِيَةُ وَيُمُلِبُ بالأرزاق الكِتْرُةُ الطِّيِّهُ وَيَجْفَظُ سَاكِنْيُهِ مِنْ شِرَارِ أَلِجِينَ وَالْإِنْسِ وَالشِّيَا طِينَ وَمِنَ ألحاسدين والفاسفين والمعنندبن والظا وَمِنَ ٱلْحَرَقِ وَالْغَرَقِ وَالْسَرَقُ وَيَكُونُ انِ شَ الله دَارَ العَافِية وَدَارَ الصِّحَة وَدَارَ الصَّحَة وَدَارَ التَّفَوْكَ

وَدَارَ الفَرَحُ وَدَارَ الشَّرُورِ. وَإِنَّ اللَّهُ يَحْمُ هٰذَا ٱلْمَهُ لُبِحَايِتِهِ أَكْنَاصَّهُ وَيَحْفَظُ سَاكِينِهِ مِرْ كُلْ اَذِيَّةُ وَبِكُلَّ بَلَيَّةً بِجَاهِ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةً وَالِّحَ حَضْرَةِ النَّى مُحَدِّكُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا. الفَانِحَة. تُرْتِيبُ أَلْفَا يِحَةُ لِنسَمْ لَهُ الْهُ لَدِ الفَاتِحَةُ عَلَى الْإِسْمِ اللَّارَكَ فَاكَنْ بِنَ فَاكُنْ فِ اَنَّاللَّهُ بَجُعُلُهُ مِنْ عِبَالِ السَّلاَمَةُ وَرَبَّنَا وَيُمْ عَلَيْهِ بِطُولِ ٱلْعُمُ فِي كَطَاعَةِ اللَّهِ سُوْلِهُ وَيَمُنْ عَلَيْهِ بِالصِّحَةُ وَالْعَافِيكُ وَ يُوَوِّرُ حُظْهُ مِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْحِلْمِ الْوَالِي وَالنَّقُوْ كُوالِرِّزْقِ الْحِسِيِّ وَالْمَعْنِوَ بِهِ وَيُحْفَدُ مِنْ شَرِّ الْرِّهُ مَانِ وَشَرِّ الْمُهْلِ الرُّ مَانِ وَبَجْءَ

مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ الْهَادِيْنَ الْمُعْتَدِيْنَ وَيَكُونُ وَ فَي عَيْنِ لِوَالِدَيْهِ وَلِسَيِّدِ ٱلْمُسَلِينَ. عَمَا خَيْرِي وَعَلَىٰ مَانُوُوْهُ الرَّجَالُ صَّالِحُونَ عِنْدُ سَيِّمَهُ إِنْنَا عِمْهُ وَالِي حَضَرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ الْفَاتِحَةِ. ترثنث الفايحة لشمكة البنت الْفَاتِحَةُ عَلَى الْإِسْمِ الْلِبَارَكُ فَالَانَةُ بِنْتِ . أَنَّ اللهُ يَحِعُلُهُ أَمِنْ عِبَالِ السَّ وَيُطَةٍ لَ عُرْهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُو وَ يَحْفَظْهَا وَيَرْعَا هَا بِالرِّعَايَةِ النَّامَّةِ . وَيَجُ مِنَ الصَّالِحَاتِ الْعَابِدَاتِ الزَّاهِدَاتِ الذَّاهِدَاتِ الذَّاكِرِيْنَ الله كُنْهُ اوَالدَّاكِوَاتْ. وَيَحْفَظْهَامِنْ نَهُ الزُّهُ

وَشَرِّلَهُ لِالزَّمَانِ وَبُعِيْدُهَا وَذُرِّنَّتُهَا مِنَ الشيطان الريجيم ويوفقها لِكُلِّعَلِ مَرْضِي وَبَارَّابِوَالِدَيْهَاوَ تُكُونُ أُمَّ ٱلْمَالِ وَٱلْعِيَالِ عِيَّالِ عِيَّالِ عِيَّالِ عِيَّالِ عِيَّال مُولَىٰ بِلَالٍ . وَإِلَىٰ حَضَرَةِ النِّي عُمَّدٍ صَلَّىٰ للَّا عُلَيْهِ وسَلْمُ الْفَانِحُة . رُّتيبُ الفَاتِحَةُ لِلضَّفِ الَّذِي جَاءَزَائِوًا. الْفَاحِيَةُ أَنَّ اللَّهُ يَجْعَلْنَا مِنَ ٱلْخَابِينَ فِي اللَّهِ -وَالْمُتُواجِبْنَ فِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ الذَّنَّهُ لُكُ وَ بَسَارُ الْجِيونِ وَيَبَسِّرُ كُلُّ مُطْلُونَ بِجَاهِ الْجَبِدُ الْمُخْبُوبْ. وَتَمَامَ الْمُقَاصِدِ وَصَلَاحَ السَّنَا ن ظاهِرُوبَاطِنُ وَطُوْلِ ٱلْعُرُفِيْ ظَاعَةِ السُّهِ وَرَسُولِهِ مَعَ اللَّطْفِ وَالْعَفُو وَالْعَافِيةُ وَحُسْنِ

اكَاعَةُ عِنْدَ ٱلمُوتِ. وَإِلَىٰ اَرْوَاحِ وَالِدِينَا وَوَالِدِيْكُمْ خَاصَّةُ وَامْوَاتِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً اَنَّ اللَّهُ يَتَغَنَّنَاهُمْ بِالرَّحْمَةِ وَٱلْمَغْفِرَةُ وَالحَلْ حَضْرَةِ النِّي مُحَكِّرِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفَاتِحَةُ. تُرْتِيْكَ الْفَايِحَةُ بِعُدْصَالَانَ الْجُنَادُنَ الفَاخِكُةُ إِلَىٰ رُوْجِ هٰذَا ٱلْفَقِيْدِ ٱلْمُرْحُومُ، أَبُ الله يَغْفِرُ لَهُ وَيُرْحَمُهُ وَيَنْفَشَّاهُ بِالرَّحْمَةِ وَلَكْفِرُ وَ ويخلفه عكينا وعلى ذويه وعلى ذرتنووع جَيْعِ ٱلسَّلِمِينَ بِٱلْخَلَفِ الصَّالِحِ وَإِلَىٰ حَضَرَةِ البَّيْ عُوْدَ صَلِيًّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ الفَاخِعَة . تَرْتِيبُ الفَانِحَةُ بَعُدَ الْمِسْكِارُةُ الفاتخة بنبيّة قبول الزيارة وَحَصُولِ الإِشَارَة

وَالْبِشَارَةُ وَتَمَامِ الْفَاصِدِ وَصَلَاحِ الشَّأْنِ خَلَاهِ وَبَاطِنْ. وَيُطُوِّلُ الْعُأْرَنَا فِي طَاعَةِ الله ورسوله مع اللظف والعفو والعافية وَ إِلَىٰ حَضَرَةِ النِّبِي مَحَدٍّ عَلَيْهُ وَلَيْ الْفَاتِحَةُ . الفَاتِحَةُ عِنْدَافِتَاجِ للجَالِسِ الحَيْرِيَّةُ. نَسْتَفْنِحُ أَلِيكُسُهُ مِنْلَ مَانُووُهُ اَهْلُنَا وَاسْلَافُ وَآبَاؤُنَّاالْصَّالِحُونَ. الله يُدُخِلُ نِيَّاتِنَا فِي نِيَّا عَمْ وَاعْمَالُنَافِي اعْمَالِهُمْ . عَلَى هٰذِ وِالنِّيَّةِ وَكُلِّ نَيْكَةٍ صَالِحَةٍ مِنْ خَيْرًاتِ الدُّيْنَاوَالاَجْ ةَ. وَ إِلَىٰ حَضْرَةِ النَّبِي مُحَدَّدٍ عَلَيْكُ وَسُلِّم الْفَاخِحَة. الْفَانِخَةُ عِنْدَخَتِمُ ٱلْمُجَالِسِ أَلْخَيْرِيَّةً. بنيّة ألقبُولِ وَالْافْبَالْ وَصَلَاحٍ كُلِّ حَالَ اللحضرة سببدنا رسول الله محتكرابن عبدالله وآبائه وَاخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُ سَلَانَ وَاهْلِ بَيْتِهِ الجُعِيْنَ وَالْأَمِّةُ الْمُحْتَهَدِيْنَ والمفسرين والمحدنين ومصيفي الكث النافعة جَعِينَ. خَصُوْصًا إِلَىٰ رُوْحٍ سَبِّدِ نَا الْإِ مَامِ ٱلمَهُ الْجِرِ إِلَى اللَّهِ الْحُدْبِنْ عِيشَى وَعُبَيْدِ اللَّهِ بِنْ أَحْدُ و سَيِّدِ نَا الْفَقِيْهِ الْفُكَدُّم مُعَيَّدُ بِنْ عَ يَاعَلُويُ وَٱلْقُكَّمِ الثَّانِي سَيِّدِ نَا الشَّبْخُ عَبْكُ سخن بن عُمَّدُ السَّفَافُ وَالْحَبِيبُ عَبْدُ لْعُنْدُرُوسُ وَابْنِهِ الْبِي بَكُو الْعُدَنِيْ وَسَيِّبِهِ ٱلإمَامُ فَيُ ٱلْوَجُودُ الشَّيْخَ ابُولِكُرُ بِن سَ

الرَّحْنُ الْجَفْرِي مُولَى عَرْشُهُ وَالْجَ بِنْ عَابِدُ الْحَيْنِي وَالْحَبِيبُ عُرَبِنْ عَبْدُ الرَّ العَطَّاسُ وَالشَّيَخُ عَلَيْ بَارَاسٌ وَإِلَىٰ رُوْحِ الإمام الكيروالقظب الشهير الحبيب عب الله بن عَلَوِي الْحَدَّادُ وَاصُوْلِمْ وَفُرُوعِمْ عِجْمْ وَتَلاَمِذُ يُهُمْ وَٱلْمُنْتُسِبِينَ الْيُوجُ اَجْعَيْن كُمْ الْهُ ارْوُاحِ أَوْلِيَاءِ هُذِهِ شَاعِ هُذِهِ أَلِحَهُ الْجَوَةِ مِحَقِمٌ عَلَى اللهِ وَأَ أزَّاللَّهُ يَجْعَلْنَ حُسنَهُ، وَأَنَّ وَعَلَىٰ اَوْلاَدِنَا فَنُوْحُ ٱلْعَارِفِينَ وَيُفَقِّهُنَا وَإِبَّاهُم فِي الدِّيْنِ وَيَهُدِيْنَا وَإِيَّاهُمْ الِي سَوَاءِ السَّبِيلَ

هَ يَعُلَّنَا النَّا وِيلُ وَ يَجْعُلُ سَيِّدُنَا خَاوُمُ شِدًا وَدَلِيْل اه يُحَسِّنُ أَخْلَاقَتُ مرضانا ويعافي مبتلا فَقُوى وَيَحْفَظْنَامِن كُلِّ أَذَى . وَبُلُوى وَيُقْضِي مِيْعَ دُيُونِنَا دَيْنِ الدُّنْيَا بِالْلَيْسَرُهُ وَدَيْنِ الْآخِرَةُ المَغَفَرَةُ. وَيَصُلُ لَنَامَا وَهَبَهُ لِكُمَّلِ الرِّجَالَ عَلُوْمِ وَاعْ إِلَ وَاخْلَاقِ وَنِيَّاتٍ وَإِلَىٰ انُ لُتُ عَلَيْهِ الفَانِحَةُ آَنُ تَفْتَحَ لَنَا

وَ يَجْعُلُنَامِنُ الْهُلِ الْخَيْرُ وَارْتُ نَعَامِلُتَ ا مُعَامُلَتَكَ لِاهْلِ الْخَيْرِانَاكَ وَلِي كُلِّ خَيْرُ وَدَافِعُ كُلِّ بُؤْسِ وَضَيْرٍ. اللَّهُمَّ يَامُنُ وَفَيَ اَهُلَ الْمُخَبِرُ لِلِحْيَرُ وَاعَانَهُمْ عَلَيْهِ وَفِقْنَالِلُخِيرُ وَاعِنَّا عَلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَاأَنْ مُ الْوَاحِينِ وَوَ الْوَاحِينِ وَالْحَالَةُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مُحَدِّدُ وَعَلَىٰ ٱلِهِ وَصَعِبِهِ وسَلَمْ وَٱلْحَدُ لِلَّهِ رَبِّ

تَرْتِيبُ زِيارَة ضَرَائِجُ الْأُولِبَاء وَالصَّالِحِينَ. تَبْتَدِئُ بِالسَّلَامِ بِفَوْلِكَ: سَلامُ اللهِ بَالسَّادَةُ مِنَ الرَّحْيِنَ بَغْنَاكُمْ سَلامُ اللهِ بَالسَادَةُ مِنَ الرَّحْيِنَ بَغْنَاكُمْ

عِبَادَاللّهِ جِنْنَاكُمْ فَصُدْنَاكُمُ طَلَبْنَاكُمْ

حبونا واعطونا فالاجباتهواظرخ سَعِدْنَااذْاتَيْنَاكُمْ إلى الرُّحْنِ مَوْ لاَكُ فَقُوْمُو اوَاشْفَعُوافِينَا مَرُ إِيَامِنْ مَنَ إِلَا كُمْ عَسَى يَحْظِي عَسَى نَعْظِيْ تغشاناه تغشا عسى نظرة عسى رحمة وَعَيْنَ اللَّهِ تَزَعْ الْمُ سَاكُمُ اللَّهِ حَيًّا كُمُ وسلةماأتنا وَصَلَّىٰ اللَّهُ مَوْلًا نَ عَلَى المُخْتَارِشَافِعُنَا خُ تَقُولُ: الْحِيَّاتُ ٱلْمُبَارَكَانُ الصَّهَا وَكَانُ الصَّهَا وَكَانُ الصَّهَا وَكَانُ الصَّهَا الطِّيبَاتُ لِلهِ السَّالَامُ عَلَيْكَ أَيُّكَا النَّبِيُّ

وَرَجُهُ اللَّهِ وَيُرِّكَانَهُ الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاوَلَىَّ الله السَّاكُمُ عَلَى كُمْ يَا أَهْلَ لِا الْهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْرِ اسَهُ كُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَاشْهُ دُانَّ عُمَّدًا رَسُولُ الله أللهم صل على سبدنا عَمَدُ وعلى آلِ سَيِّدِنَا مُحَدُّ. السَّالَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهِ. كُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ (خَ نَجْلس ونفول) وَلِلْهِ الْاسْمَاءُ الْحُسَىٰ فَادْعُونُ مَهَا. اللَّهُ مَا إِنِي اسَاكَ إِلْ سِمِكَ أَلْحَى (وتَقُول) يَاحَيُّ ).اللهم إني أَسْغُضِرُ رُوْحَانِتُهُ صَاحِبِ هٰذَ الصَّرِيْمِ . فَاحْضِرُ وَلِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيِّ قَدِيرٌ. (ثَمْ نَقُولَ) اللَّهُمُ ۚ إِنَّا وَفَفَنْ

في مشهد وَلِيَّكَ هٰذَا وَلَنَا حَاجَاتُ وَلَنَا اللَّهُ لَنَا مَطَالِثُ وَلَنَامَ فَاصِدُو لَنَا آمَالُ أَمَّلْنَاهَا فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ انْ تَفْضِي لَنَا الْحَاجَاتِ ونعجت كنابالمطالب وتبكيفنا بجبع المقاصد وَالْاَهُالْ أَلِنَّكَ سَمِيعٌ فِي يَصْ يَجْيُبُ الدَّعُواتُ وَقَاضِيُ الْمُحَاجَاتُ وَعَافِرُ الدُّنُوبُ وَالْمُخَطِبْنَاتُ إِنَّاكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٌ قَدِيرِ (ثَمْ تَشْرِع فِي قِرْاءة يس) وَيُسْ لِمَا فِي مِنْ لَهُ عَمَّالَةً لِللَّهِ النَّسْبِيح والصَّالَاة عَلَى النِّبَى صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَآيَةُ ٱلْكُرُسِي وَسُوِّرَةُ ٱلْإِخْلاَصِ (ثلاثا ) وَٱلْعُودَ تَبْن (مرة) ثُمَّ ٱلْوَهْبَة.

دعاءُالهُ هُبَةُ ر الله الرسخين الرسج عَدُلِتُهِ رَبِّ الْعَالِلِينَ. حَدًّا يُوَا فَيْ نِعُهُ وَيُ مَزِيْدَهُ . يَارَبُّنَاللَّكَ ٱلْجُدُكِكَايَنْيَعَى لِحِكَالِا وَ جُهاكَ وَ عَظِيم سَالطَانِكَ. سَعْحَانَكُ ٤ لأبخض نناء عَلَىٰكَ اَنْتُ كَا اَنْكُ كَا اَنْكُ عَا نَفُسُكُ فَلُكُ ٱلْحُدْ حَتَّى نَزُضَى وَ لُكَ ٱلْحَدْدُ إِذَا رَضِيتُ وَلِكَ ٱلْجَدُ بِعَدَ الرِّضَا. أَلْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمٌ عَلَيْ سِبِّدِ وَ مُحَدِّدٍ فِي النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ. اللَّهُمُ صُلَّوا عَلَىٰ سَيِّدِنَا عَيَّدُ فِي كُلِّ وَقَتِ وَجِيْنِ. اَللَّمُ صَدَ وسَرِيِّم عَلَىٰ سَبِدِنَا مُحَدَّدِ فِي الْمُلَاِّ الْاَعْلَىٰ إِلَىٰ وَ

لدِينِ. اللهُمُّ صَلِ وسَلِمُ عَلَى سَيِّدِ نَا يُحَمَّدٍ حَنَّ يَرْتُ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَانْتَ خَيْرُ ارِثِينَ. اللَّهُمَّ أَيْبُ بِحَيْضِ فَضَالِكَ وَجُوْدِكَ وَكُرَ مِكَ تُوابَمَا قُرَأَنًا هُ مِنَ ٱلْفُرْ إِنِ ٱلْعَظِيْ وَمَاقُلْنَاهُ مِنْ قَوْلِ لِآلِهُ إِلَّا اللَّهُ . وَمَاقُلْنَاهُ مِنْ قَوْلِ سُجُّانَ اللهِ وَبِحَدْدِهِ وَمَاصَلَيْنَا هُ عَلَىٰ جَبِيْبِكَ سِيّدِنَا مُحَيِّدُ صَلَىّ اللّهُ عَلَبْ مِ ويَسَلَّمُ فِي هٰذَالْحُلِسِ الْمُتَارَكِ هَدِيَّةً وَاصِلَهُ وَرَحْمُةُ نَازِلُةً وَبُرِكَةً لِنَامِلَةٌ نَقَدِمُ ثُوابَ ضرة سيدناوكبيناؤ شفي وَقُرْ إِنْ الْعَيْنِ السِّيِّدِ نَا مُحَدِّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ الخارؤاج آبائه والخوانه من الانبياء ولل

يُمُ النَّارُ وَاحِكَافَ فَإَصْعَابِ سَيِّدِ نَارَسُولِ اللهِ أَجْمَعِيْنَ. وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْ وَاجِهِ وَدُرِّيَاتِهِ مِنْهُمْ سَيِدِنَاالِامَا الى الله احْدُيْن عِيْسَى وَ الْحَيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن اَحْدُوسَيّدِ نَاالاسْنَاذِ الْاَعْظِم الْفَقِيْهِ المفكدم مُعَيْدِ بن عَلَى بَاعَلُوي وَسَيِّبُدِنَا مُحَدَّدُ بنعَلَىٰ مَوْلَى الْدُويِلَةُ وَ ابْنِهِ الْمُقَدَّمِ الْنَاني الشيخ عَبْدُ الرَّحْنُ بِنْ مُحَكَّدُ السَّقَّافُ وَالْحَبِيثِ عَيْدُ الله بن أَبِي بَكُرُ الْعَيْدُ رُوسُ وَابْنِهُ الْعَيْدِ ابَي كَرُ بِنْ عَبْدُ اللّهِ الْعَيْدُ رُوسُ الْعَدُّنِي وَسِيّدِ ذَ ٱلإِمَامُ فَحُرُ الْوَجُودُ الشَّيْخُ إِلَى بَكُرُ بِنِ سَالِمُ وَاجِبُهِ عَفِيلُ بِنْ سَالُمْ. وَالْحِيبِينَ الْحُدُينِ مُحَدُّ الْحَبْنِينِ

صَاحِب السِّعب. وَالْحَبَيب عَبْدُ الرِّحْنُ بْنُ مُحَمَّدُ الْجُوْرِيْ مَوْ لَيْ الْعَرْبِنِيْهِ . وَالْحَبِيْثِ يُوسُفْ بِنُ عَابِدُ الْحَسِني. ثَمُّ اللَّ رُوْحِ قَطْبِ الْأَنْفَاسِ الْحَبِيبُ عُرُهُ بِنْ عَنْدُ الرَّحْنُ الْعَطَاسُ وَالشَّعْ عَلِي بِنْ عَيْدُ اللهُ بَارَاسُ . ثُمُّ إِلَىٰ رُوْحِ سَيْدِ نَا الْإِمَامُ قظب الإرشاد وعوث البلاد والعباد الحبيب عَيْدُ اللَّهُ بِنْ عَلَوِي الْحَدَّادُ. وَاصْوُلِهِ وَفَرُوعِهِ وَسَيِّدِنَا أَلِامَامُ الْعَارِفِ بِاللَّهِ الْقُطْبِ الْحَبِيبُ عَلَى بِنْ مُحَدِّدُ الْحَبْشِي وَاصُولِهِ وَفُرُوعِ لِهِ وَتَلاَمِذَيتِهِ. ثُمُّ كَانُ رُوْحٍ سَيِّدِ نَا ٱلْإَمَامُ ٱلْقُطُبُ المجَبِبْ أَبِي بَكُرُبِنْ مُحَكَّدُ السَّفَّافُ وَاصَوْ لِهِ وَفُرُوعِهِ. ثُمَّ الْحُلْ ارْوُاحِكَ أَفَّةِ أَوْلِيَ الحَوْنِ ٱجْعِيْنَ أَبْنَمَا كَانُوْ الْوَكَانَتُ ارُوا حُهُمْ. نَهُ الْيُ رُوْحِ مَنِ اجْتَكُ أَهَا هُنَا

مِنْ اَجْلِكَ وَسَبِيهُ فَالْان ابنُ فَالَانُ وَاصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَالْمُنْسَبِينَ الْيُهِ الْجُعَيِينَ خَاصَّةً تُمَّالِكَ ارْوُاحِ وَالْدِيْنَاوَ وَالْدِيْكُمْ وَامْوَانِنَا وَامُواتِكُمْ وَامُواتِ الْمُسُلِمِنْ عَامَتُهُ اوْصِيلِ اللَّهُمَّ نَوَّابُ ذَلِكَ مِنَّا الْبَهْمِ . وَاجْعَلُهُ نَوْرًا يسَعَى وَيَتَالَأُ لَا بِينَ آيْدِيْهِمْ. وَاجْعَلْهُ حِجَابًا لَمُ مِنَ النَّارِوَسِ ثُرَّالُمُ مُ مِنَ النَّارِوَاشْ يَرَاعُ لَهُمْ مِنَ النَّارْ . وَبَلِغَهُمُ يَهِ مِنَ الْفِرْدَوْسِ اَعْلَى ا وَاكْنَبُ لَهُمُ بِهِ مِنَ الْتُوْابِ الْجُزَلُهُ وَاوْفَرُهُ . وَتُقِلُ بِهِمُوارِيْنَهُمْ مِنَ ٱلْحَسَنَاتِ وَاغْفِرْ لَهُمْ بِهِ جَمِيْعَ الذَّنُوبِ وَالسِّينَا نِ وَارْفَعُهُمْ بِهِ عِنْدَكَ إِلَىٰ اَعْلَى الدَّرَجَانُ

وَاخْلُفْهُمْ فِي أَوْلادِهِمْ وَمَنِ انْتُسَبَ الْبُهِ بالخلافة الحسنة والعنالطالخ. الله م ا دُخِلُ فِي فَبُورِهِمُ الرَّوْحَ وَالرَّبِحَانُ وَالْسَحَةُ وَ الْاَمَانُ وَالْعَفُو وَالرِضُوانَ يَاحَنَّانَ بَامَنَّا نُ يَامَنْ إِذَا سُئِلَ اَعْطَى وَإِذَا سُنِعَيْنَ اَعَانْ. اَللَّهُمَّ ارْحَمْ نَضَرَّعَنَا وَاجْبُرُ انْنِكِسَارَنَا وَأَقْبَلُ دُعَانًا وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ اَعُمَالُنَا وَاعْمَارَنَا وَعَلَى الإيمان والإسلام بجيعًا تُوفَّنا وَانْتِ رَاضٍ عَنَّاوَلَا يَخِينَا ٱللَّهُمَّ فِي غَفْلَةً وَلَا تَأْخُذُنَا عَلَىٰ عِيَّةُ. وَاجْعَلُ آخِرُ كَالَامِنَامِنَ الدُّنْيَاعِنْكَ انِتهَاءِ آجَالِنَا قُولُ لَا الْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ احْيِنَاعَلَيْهَا يَاحَيُّ

وَامِتْنَا عَلَيْهَا يَامُيْتُ وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا يَابَاعِتُ. وَانْفَعْنَا وَارْفَعْنَا عِمَا يَوْمَ لَا يَنْفَعُمَالٌ وَلَا بَنُونَ الآمَنُ أَتَّى اللَّهِ بِقَالِبِ سَلِيْمٍ. رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَاالَّذِينَ سَبَقُونَابِالْإِيمَانِ. وَلاَنْجُعُلُ فِي قُلُوبُنَاغِلاً لِلَّذِينَ آمَنُو ارَتَّنَا إِنَّكَ رَوُّ فَي رَجِيْم. اَللَّهُمَّ مَغْفِرَ تُكَ اَوْسَعُمِنْ ذُنُو بينا. وَرَجْنَكَ أَرْجَى عِنْدَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا. وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَدِّدُ وَعَلَىٰ ٱلْهِ وَصَحِبْهِ وَسَلَمْ بِهَضَا سَجُانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِنَّ وَعَايَصَفُونَ ـُ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَا الْفَاقِحَةُ . وَإِلَىٰ حَضَرَقِ النِّبَيِّ مُعَدَّدٍ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْفَاتِحَة :

الرة الورفي شررمَ صَان. بسث مالله الرَّحْنِ الرَّحِيْم هُمَّ إِنَّانِعُوذُ بُرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ هِ بَمُعَاٰفَانِكَ مِنْ عَفْهُ بُتِكَ وَنَعُهُ ذَبِكَ مِنْكَ لاَ يَحْضِى ثَنَاءً عَلَىٰكَ أَنْتَ كَأَاثُنُتُ كَا أَثْنُتُ كَلَمْ نَفْسِكَ: ٱلْحَدُولِةُ وَرَبِّ ٱلْعَالِمَيْنَ . حَدَّا يُوَافِي نِعَهُ وَيُكَافِئُ مِن يُدَةً بِأَرَبُّنَالِكَ ٱلْحَدُ كُ بَغَى لِحِلْالِ وَجُهِكَ وَعَظِمْ سُلْطًا نِلْ لَحَدُّحَتَّ تَزَضَى وَلَكَ ٱلْحَدُّاذَارَضِيْتَ وَلَكَ ٱلْحَدُ يَعَدُ الرَّضَا. ٱلْحَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمَيْنَ مُصُلِّ وسَلِمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُعَلِّدُ وَعَلَىٰ اللِّ سَيّد نَا لَحُبِّدَ يَا ذَا أَلْجَالُالِ وَالْإِكْرَامُ وَالْوَاهِب

العِظام وَرَضِيَ اللهُ نَعَالَىٰ عَنْ اصْحَابِ سَيِدِ نَا رَسُهُ لِ اللهِ الجَعِينَ. وَعَنَّا وَعَنْ وَالدِيْنَا وَعَنْ مَشَا يُخِنَا وَعَنْ مُعَلِّنَا وَ وَالدِيمِ وَأَلْحَاضِ بِنَ وَعَنْ جَمِيْعِ الْلُسُ لِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا الْحُمَ الْرَاحِيْنَ اللهم فارق الفرقان ومنزل الفران بالحكمة وَٱلْبِيَانْ بَارِكِ اللَّهُمَّ لَنَا فِي نَهُرُ رَمَضَاه رثلاثا) اَعَادَهُ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ سِنِبْنَا بِهُ نِينَ وَاعُوامًا بَعُدُ اعْوَامٍ عَلَيْمًا بَحِبُ رَيُّنَاهِ يَرُضَى ذُوالْجُلُالِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُ تَ ٳڒؖڵڮؘڣۣۿۮؚۅؚالليَّڵڎۘٷڣٛػؙؚڵڶؽڮڗڡۣڹٛڵ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ وَكُلِلْقَاءَ وَنُقَذَاءَ وَالْمُنَاءَ وَاسَرًاءَ وَاجْرَاءَ مِنَ النَّارِ فَاجْعَلْنَا ٱللَّهُ تُ

وَ وَالِدِيْنَا وَمُشَا بِخَنَا وَمُعَلِّمِيْنَا وَوَالِدِ م وَ ٱلْحَاضِرِيْنَ. وَجَيْبُعُ ٱلْمُسُلِمِيْنَ مِنْ عَتَقَائِكَ وَ طُلُقًا ئِكَ وَ نُقَدُ آئِكَ وَامْنَا يِكَ وَالْمُنَا يِكَ وَاسْرَائِكَ وَالْجُرَائِكَ مِنَ النَّارِ. اَللَّهُمَّ اعْفِي ذُنُوبُكُ وَاسْتَرْعَيُوبُنَاوَفِي جُمُومُنَاوَأَكْتُ وكس منقلك أوعافنا واعف وَعَلِيْ طَاعَتِكَ اعِنَّا وَعَنْ بَابِكَ فَالْاِنْظُرُهُ نَا وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ اَعْكَالُنَا يَارَبُّ الْعَالِمُ بْنَ الْمُنَا قَدُ تَعَرَّضَ لَكَ فِي هُذِهِ اللَّبُ لُهِ اللَّهُ لَلْعُرْضُو وَامْتَلَجُوْدَكَ وَمَعْرُ وْفَكَ الطَّالِبُونَ وَلَكَ فِي هٰذِهِ اللَّبْ لَهِ وَفِي كُلِّ لَيْكُافِرِ نَفْكَاتُ وجواز وكفواهث وعظايا تمن بحقاع

مَنْ تَشَاءُ : فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ وَوَالِدِبْنَاوَا وَلا دَنَا ومَشَابِخَنَا ومُعَلِّبْنَا ووالديهم والحَاضِرِين. بَجَيْعَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ مِمْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ العِنَايَة . هَا يَحْنُ نَدْعُولَ كُمَّا الْحُرْنَدُ فَاسْجِبُ لَنَا كَأُو عَدْتَنَا إِنَّاكَ لَا يَخْلِفُ الليفاد باأرجم الرَّاحِين . اللَّهُمَّ الجُرْنَامِنَ النَّارِسَالِلِينُ رِثَلَاثًا) وَالْحِقْنَابِالصَّالِحِينَ وَأَدْخِلْنَا أَلْجَنَّهُ آمِنِينَ وَمُنِّعْنَا بِالنَّظِي إِلَى ويجْهِكُ الكِرَيْمُ بَارَبُ الْعَالِمَيْنَ . اللَّهُ اصْلِهُ مُّنَّةُ سَيِّبِدِنَا مُحَيِّدٍ. اللَّهُ مَا ارْحَمُ أُمَّةً سَيِّدِنَا يُّدُ، اللَّهُمُ السَّارُ الْمُنَّةُ سَيِّدِنَا مُحَدُّ. اللَّهُمُ فِيَ جُ عَنْ أُمَّةِ سَبِّدِ نَا مُحَدُّ، وَاجْعَلْنَامِنْ خِيَارِ

بحق سبدر وما سندى احًاوَهِي هٰذِهِ) لة كل يؤمرصب بِسْمَ اللّهِ السَّمْنِ الرَّجِيمِ. أَكْحَدُ كُلِّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ الْأُفِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّيِّ. يَا أَيْفُ ذين آمنو اصلو أعكنه وسلو استالما رَمَرَةً). (ثُمُّ) اللَّهُمَّ صَلِ عَلَىٰ سَيِّدِ نَا اَ الْبُوْمِ وَفِي كُلِّ يَوْمِ وَفِي أليوم الموعود سرًّا وجَهْرًا في الدُّنيا وَالآخرى وَعَلَىٰ الَّهِ وَصَعِبْهِ وَسَالُمُ . (عَشْرًا)

هذاالدعاء لسبدناالإمام أحدبن عربن سميط رضى الله عنه و نفعنابه آمين.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّجِيمِ اللهم كَاصُنْتُ وَجِهِي عَنِ السَّجُودِ لِغَيْرِكَ فَصَنْ وَجْعِيْ عَنِ ٱلْمُسَأَلَةِ لِعَيْرِكَ يَالطِيفًا فَوْقَ كُلَّ لَطِينَ ٱلطَّفُ بِي فِي امُورِي كُلِّهَا كَأَاكِبُ وَرَضِي فِي دُنْياكِ وَآخِرَتِي أَللَّهُمَّ مُتِّعْنَا بِأَخْبَارِكَا وَاعِنَّاعَلَىٰ اَسْرَارِنَا - وَاجْعَلْنَا اَخْيَارًا كُلَّنَا اللهم الجمعنا بك عكيك واهدنابنو رك الكيك وكسراموركا فيمائروم منك على اكتم حَالِ وَاصْحِبْنَافِيهُ وَفِي غَبْرِهِ الْعَافِيةُ حَنَى نَلْفَاكَ يَا أَكُرُمُ الْأَكْرُمَ لِلْأَكْرُمُ لِينَ. اللَّهُمَّ نَمِيَّمْ لِيَ النِّعْمَةَ

حَتَّى تَعْنَدُ الْعِيْشَةُ ، وَاخْتِمْ لِي بَخَيْرِ حَتَّى الْاَتْنَاوَاهُوَالَ لَا تَعْنَرُ فِي وَاكْفِنِي هُمَّ الدُّنْيَاوَاهُوَالَ يَوْمِ الْفَيْنَامَةِ حَتَّ تَدُخِلَنِي الْجُنَّةَ فِي عَافِيكَ . يَوْمِ الْفِينَامَةِ حَتَّ تَدُخِلَنِي الْجُنَّةَ فِي عَافِيكَ . وَارْزُقْنِي رِزْقًا حَلَالًا وَبَارِكَ لِي فِيهُ وَاسْتُرْفِي وَالْاَتْخِرُةُ . وَالْرَبْقِ الْدُنْيَاوُ الْاَخِرُةُ . وَالْدُنْيَاوُ الْاَخِرُةُ .

فَاغِمَة فِيعَ البَصَائِرِ لِلْإِمَامِ الْحَدَادُ فَاغِمَة فِيعَ البَصَائِرِ لِلْإِمَامِ الْحَدَادُ فَاغِمَ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ المُعَمَّلُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ الل

ٱلْحَدُّكِيْ وَيَعْلُونَ وَكَالُمُونَ وَيَغْضُلُ وَيَعْلُونَ وَيَغْضُلُ وَيَعْلُونَ وَيَغْضُلُ وَيَعْلُونَ لَنَا رِصَّا وَيَعْلُونَ لَنَا رِصَّا وَذَخُرًا عِنْدَ رَبِّ الْعَالِمِينَ . الرَّحْيْ الرَّحِيْمِ الَّذِي وَخَالَا وَاخْتَصَّ مُوْسَى كَلِيمُ وَاحْتَى وَكَالُمُ وَاحْتَى مُوْسَى كَلِيمُ وَاحْتَى الْحَيْمُ الرَّحِيْمُ الرَّحِيْمُ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ الرَّحْنُ الرَّرَانِ الْحُلْمُ الْمُ وَلِيْحُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّعْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَحْنُ الرَّحْنُ الرَحْنُ الْحُرْنُ الْحُلْمُ الْحُمْنُ الرَحْنُ الرَحْنُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُمْنُ الرَحْنُ الْحُلْمُ الْحُومُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

وَهُمَا اِسْمَانِ كُونِمَا نِ عَظِيمًا نِ نِشْفَاءٌ لِكُلِّ سَقِيمُ وَغِنَاء لِكُلِّ عَدِيم مَالِكِ يَوْمِ الدِّين لَيسَنَ لكَ فِي مُلْكِكَ مُنَازِعٌ وَلَا قِينَ وَلَا نَصِيرُ وَ وَلاَمْعِينَ بَلْ كُنْتُ قَبْلُ وَجُوْدِ الْعَالِمِينَ أَجْعَيْنَ اَنْ اِحَاطَتْنَامِنْ جَيْعِ النَّبْبَاطِيْنُ وَسَطَوَانِ السَّلَاطِينَ، وَعُونُنَا عَلَى الْأَوْبِينَ وَالْأَبْعَدِبْنَ ووجهنا إلى الانجناس المختلفين وايّاك نَعَبُدُ. نَعَبُدُكِ بِالْإِقْ إِرِ، وَنَعْتَرَفُ بِالنَّقَصِيرُ. وَ يَخِهُ إِي مِنَ الذَّنُونِ وَنَسْنَعْفِي كَ ، وَنَسْهَهُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ يَاذَا الْجَاكِدِلِ وَالْإِكْرَامْ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَاجَةٍ مِنْ امُورُ الدُّنيَ أَوَالدِّيْن . اَللَّهُمَّيا هَادِيَ

المُضِلِّين، لأَهَادِي لَهُمْ غَيْرُكَ . إِهْدِ نَاالْصِّرُ اطَ لَسُنَقِيمٌ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَتْ عَلَيْهُمْ ، مِنَ لنبين والصديقين والشهداء والصالحين، وَحَسُنَ أُوْلِيْكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا عَيْرِ ٱلْمَغْضُونِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِينَ - آمِينَ، سَجُانَ اللَّهِ وَجَهُوهِ، سَجُانَ اللهِ أَلْعَظِيمٍ، لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ أَللَّهُمْ نَبِّتْ لمهافي قلبي واغفرلي ذنبي واغفر للمؤمد وَٱلْمُوْمِنَاتِ، وَقُلِ ٱلْحُدُ بِتَّهِ وَسَالَامٌ عَلَيْعِبَادِهِ الذِّينَ اصْطَفيٰ. اهر. وَاخِيْرًا بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَىٰ تَمْ مَا الرَدُنَ هٰذِوالنَّاذَةُ. وَالْحَسْدُينَهِ اوْلَاوَ آخِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَبِاللهِ التَّوْفِيْق ، وَصَلِيً اللهِ وَصَحْبِهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ خُلْقِهِ وَرِضَا نَفْسه وَزِنَهُ عَسُرْشِهِ عَدَدَ خُلْقِهِ وَرِضَا نَفْسه وَزِنَهُ عَسُرْشِهِ وَمَدِدَ دَكُلُ وَنُ وَعَفَلَ وَمَدِدَ دَكُمُ الذَّا لِحُونُ وَعَفَلَ وَمَدِدَ دَكُمُ الذَّا لِحُونُ وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ . وَالْحَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالِمُ الْمُنْ . وَالْحَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالِمُ الْمُنْ . وَالْحَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالِمُ الْمُنْ .

## الفهرس

|     | الموضوع                           |
|-----|-----------------------------------|
| 1   | المقدمة                           |
| 7   | فطبت للطلب                        |
| ٨   | خطبت لقبول الطلب                  |
| 14  | الدعاء بعد الخطبة                 |
| 14  | خطية النكاح                       |
| 19  | صيغتم الوكالم والاذت              |
| 19  | صيغتم العقد                       |
| 41  | ١- اذاكات بالوكالم                |
| 77. | ب. اذا مصل الاذن من المرأة لوليها |
| 44  | الدعاء بعدالعقد                   |
| 40  | ترتيب الفاتحة بعدالصلاة المفروضة. |

| 47 | بتبعدالصلاة المغروضة فحالمسجد   | الفاتح  | تركيب   |
|----|---------------------------------|---------|---------|
| YV | ىتىلىيدالغطر                    | ،الفاءَ | ترتليب  |
| 41 | ئة لعيدالج                      | ،الفاتح | تركيب   |
| 49 | ئة للسفر                        |         |         |
| ٧. | ب لمن دكب المركوب ان يقول       | يستح    | .1      |
| 41 | بتربعدالرجوع من اداء فريضتم الج | الناق   | ترنيپ   |
| 44 | لمن علمنزلا جديدل               | 11      | ••      |
| 44 | لتسمية الولرولتسمية البنت       | 41      | • • •   |
| 40 | للضيف الذي جاء زائرا            | ••      | ••      |
| 77 | بعرصلاة الجنازة                 | 11      | *       |
| 77 | بعدالزبيارة                     | 11      | 49      |
| 41 | تتاح الجالس الحيرية             | عنداة   | الغائحة |
| 44 | تم الجالس الخيرية<br>نواتج      |         |         |
| ٤- | نواتح                           | بصداله  | الرعاء  |

| ٤١ | ترتلب زيارة ضراخ الاولياء والصالحين        |
|----|--------------------------------------------|
| ٤٥ | دعاء الوهيم                                |
| 04 | الدعاءيقر أبعد صيلاة الوترفي شهر يمضان     |
| 07 | المصلاة الغرية على خيرالبرية عَيَنْهُ وسلم |
| 04 | الدعاء لسيدنا الامام الحبيب احديث عرسميط   |
| 01 | فاتحة فنح البصائر للامام الحداد            |
| ٦. | الرجاء للجامع من الله نقالى .              |

,